# رفع الإشكالي عن مسئالة المجال

ونقدقصدة البردة

لأبى الفضل عَبُدالله بن حَدَّ الصّديق من علماء الأزهر غفي عله

> القاهرة ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

## رفع الإشكال

عن مسِئالة المجال ونقد قصيدة البردة

لأبى الفضل عَبُد الله بن عَدِيْن الصّديق من علماء الأزهر غفي عه

> القاهرة ١٤٠٨ هـ -- ١٩٨٧ م

### بِسَ لِسَالِحَ الْحَامِ

حلّلت إشكال المحال بحجة ألهمتها من فيض فضل البارى ونفيت أقوالا تغد بعيدة مفهومها قد ينتمى ببوار وسلكت في فهم التصوص طريقة

تأتى نتيـــجتها بخير ثمار

۰

#### بسم الله الوحمن الرحيم

الحمد لله الكبير المتعال. تنزه عن مماثلة المحرادت في الذات والصفات والأفعال. يفعل ما يشاء. وبحكم ما يويد. يهدى ويضل ، وهو الولى الحميد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي عين الواجب والجائز وبين الخائب والفائز : ورضى الله عن آله وأصحابه الذين بذلوا في نصرة الدين غاية الإمكان ، فنالوا هداية الرحمي. أما بعد :

فإنى قرأت كلام الإماء أنى محمد بل حزم رحمه الله ، فى مسألة تعلق القدرة بانحال ، فوحدته قد حيط فيها وحلط ، وأنى تما يعد فى قبيل الشطط ، حيث بنى كلامه على جواب سؤال : هل يقدر الله على فعل المحال ؟ فقسم فى الجواب ونوع ، لكنه ما أفنع . وتمن الكلام وحير ، لكن ما حرر . وكان هدفه المقصود ، تنزيه البارى - عز شأنه - أن يُنسب عجز إلى قدرته العامة الشاملة . وهو مقصد نقدره له ، وتمدحه عليه . غير أنه فى فورة عاطفته الدينية ، وغيرته الإيمانية . غفل عن سر البحث ولبابه ، فأتى البيت من غير بابه . ولو أعمل فكره ، لأدرك أن السؤال المذكور فاسد ، لا يجاب عليه . وأن الصواب : أن يقال :

هل يريد الله فعل المحال ؟ هذا أصل الموضوع ، وعليه مدار الكلام . ولأجل توضيحه ، ألفت هذا الجزء الذي سميته :

وفع الإشكال عن مسألة المحال على مسألة المحال على المؤلف المأل أن يرزقني التوفيق ، ويبديني سواء الطريق .

قسم ابن حزم المحال إلى أربعة أقساء :

عال بالإضافة : مثل نبات المنحية لاس ثلاث سين ، ورحمانه مرأة .
 وكلام الأبله الغيني في دقائق المنطق . وخو هذا من المعانى الموجودة ممن هي
 مكنة منه ، ممتنعة من عيره .

 عال في الوجود : كانقلاب الحيوان حمادا ، والحماد حيوانا ، ونطق الحجر ، وتحو هذا مما ليس تمكنا عندما ، ولا موجودا .

قال : وبهذين القسمين تأتى الأسياء عليهم السلام ، في معجزاتهم الدالة على صدفهم في نبوتهم .

قلت: وهما من قبل انجال العادى. تعمى أن استحالتهما مستندة من العادة الجارية بين الناس. والسنر الكوب التي يمشى عليها نظاء العالم. والعلل يقطى يجواز خرق العادة ووقوعه ، كانقلاب عصا موسى تعامل ، وكلاء عبسى في المهد ، وانشقاق القمر للسي كان ، وتسليم الحجر عليه بالرسالة . ثم قال :

حمال فيما بينا في بنية العقل : ككون المرء قائما قاعدا معا ، في حبر واحد . قال : وهذا النوع - وإن كان الله قادرا عليه - لا يكون ألبنة في هذا العالم ، لا معجزة لنبى ، ولا بغير ذلك ألبتة ، هذا يدرك بالضرورة .

قال : ولا يبعد أن يكون الله تعالى يفعل هذا ، في عالم له آخر .

عال مطلق: وهو المحال لعبنه . كوجود شريك لله تعالى ، أو الولد
 له ، ونحو هذا نما يقتضى تغييرا فى ذات الله سبحانه وتعالى .

قال : وهذا النوع ، لم يزل الله تعالى يعلمه محالا ممتنعا باطلا . قبل حدوث العقل ، وبعد حدوثه أبدا . قال : وأما المحال فى العقل ، وهو القسم الثالث فإن العقل مخلوق ، خلقه الله بعد أن نم يكن . أحدثه الله ، وأحدث ربه ، على ما هى عليه . وكل ما خلقه الله تعالى محالا في العقل فقط ، فإنما كان محالا ،منذ جعله الله تعالى محالا . وحين أحدث صورة العقل ، لا قبل ذلك . فلو شاء تعالى ألا نجعله محالا ، لما كان محالا .

قلت : هذان النوعان – أعنى الثالث والرابع – من قبيل المحال العقلى . فصارت الأنواع الأربعة ، نوعين : محال عادى ، ومحال عقلى .

وما فرق به بين المحال العقلي وبين ما سماه محالا مطلقا لا معنى له ، ولا تحصيل فيه ، لأن كلا النوعين ، يقضى العقل امتناعه ، ويعلمه الله ممتنعا باطلا ، قبل خلق العقل وبعده .

إلا إن كان غرضه أن اجتاع الضدين أو النقيضين مثلا ، كان قبل خلق العقل ممكنا ، ولما خلق العقل ، وأدرك استحالته ، صار محالا . وإليه يشير قوله : وكل ما خلقه الله تعالى محالا في العقل فقط ، فإنّما كان محالا منذ جعله الله تعالى محالا . . الح . فيذا في غاية الفساد .

أما أولا: فلأن المحكن ، لا يصير عالا ذاتيا أبدا بحال . ولو جاز ذلك جاز أن يصير الواجب ممكنا ، والمحال واجبا ، ويبطل حكم العقل . نعم ؛ قد يصير الممكن عالا عرضيا ، لداع يقتضى ذلك ، كإيمان أبى جهل مثلا ، هو فى نفسه ممكن ، لكن تعلق العلم الإلهى بعدم وقوعه ، فصار محالا من هذه الجية . فهو عال عرضى ، وليس كلامنا فيه .

وأما ثانيا : فلأن الله تعالى ، لم يجعل المحال ، لأنه عدم ، والله لا يجعل العدم . ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ كَيفَ تَكفُرُونَ بالله وكُنتُم أمواثا فأخياكُم ﴾ عبر عن عدمهم الأصلى ، بكينونتهم أمواتا . ولم يقل : وجعلكم أمواتا ، لأنه لم يجعلهم عدما .

وإنما كان المحال معدوما ، لأن العدم فصل مقدم لماهيته . إذ هو ما لا يتصور فى العقل وجوده . فلا تحصل له صورة فى العقل ، ولا يمكن أن يتصور إلا على طريق التشبيه بأن يعقل بين السواد والحلاوة ، أمر هو الاجتماع . ثم يقال : هذا الأمر ، لا يمكن حصوله بين السواد والبياض . أو على طريق النفى ، بأن يعقل أنه لا يمكن أن يوجد مفهوم اجتماع السواد والبياض .

وأما ثالثا: نإن المتكلمين والحكماء اختلفوا في الماهيات الممكنة هل هي مجعولة ؟ وهو قول الأشعرى والحكماء الإشراقيين . أو غير مجعولة وهو قول المعتزلة والحكماء المشائين . ومع هذا ، اتفق الغريقان على أن الماهيات الممتنعة غير مجعولة ، لما بيناه .

وقوله فى المحال العقلى : لا يبعد أن يكون الله تعالى يفعله فى عالم له آخر .. دعوى باطلة من جبات :

إحداها : أنه لا دليل على وجود عالم آخر .

ثانيتها : أنه لو فرض وجود عالم آخر ، فدون إثبات وقوع المحال فيه ، خرط القتاد . بل إثباته محال .

ثالثها : أن عالم الآخرة ، أوسع من عالم الدنيا وأبقى ، وفيه من أنواع النعيم والعذاب ، ما لا يخطر على بال . ومع ذلك لا يقع فيها إلا المحال العادى فقط . ودونك نصوص القرآن والسنة الواردة فى مواقف القيامة ، ونعيم أهل الجنة ، وعذاب أهل النار ، لا تجد فيها ما يشير إلى وقوع محال عقلى قط .

والحاصل: أن ابن حزم اعترف – بجبرًا – بأن المحال في العقل لا يكون ألبتة لا معجزة ولا غيرها . وأن علم كونه مدرك بالضرورة . فذهب يلتـمس عالما آخر ، يمكن أن يكون الله يفعل فيه المحال ! وإذا كان لم يجد العالم الذي المحمه – وهو غير موجود بالضرورة – فقد وجده ابن العربي الحاتمي في أرض الحقيقة . قال : وهي مخلوقة من فضلة فضلت من طبنة آدم عليه السلام ، مقدار السمسمة . وهي من السعة بحيث لو جمع العرش وما حوله ، والسموات والأرضون ، والجنة والنار ، ثم وضعت فيها ، كانت كحلفة ملقاة في فلاة من الأرض !! وزعم أنه دخلها ورأى المحال العقلي واقعا فيها ، كأنه أمر عادى عند أهلها !!! وأطال في وصف هذه الأرض المخلوقة من مقدار سمسمة ، وفي وصف أهلها ، وما شاهد فيها !! بحيث عقد الباب الثامن من الفتوحات لهذه الأرض الغربية ! قرأت ذلك الباب ، وأنا لا أزال في الكتاب ، فراعني خصب خياله ، وحسن إنشائه ووصفه . وهو في نظرى أخصب خيالا من بديع الزمان الهمذاني وأبي القاسم الحريرى ، وأحسن منهما وصفا ، وأقدر على ابتكار المعاني الني لا يقبلها العقل .

ووجدت العطار ، نقل في حائبة جمع الجوامع ، عن كتاب البواقيت والجواهر : أن ابن العربي الحاتمي قال : إن الله تعالى يقدر على خلق المحال عقلا . وأنه دخل الأرض انخلوقة من بقية خميرة طبنة آدم ، فرأى فيها ذلك بعينه . قال العطار : إن لم يكن هذا مدسوسا على الشيخ الشعراني ، أو ابن العربي ، فيجب القطع بصرفه عن ظاهره . ولعل ابن العربي أراد به معنى آخر يعلمه ، واعتقاد ظاهره لا يجوز . وينسب لأني حيان .

إن عقلى لغى عقال إذا ما أناصدقت كل قول محال .... اهد. قلت : كلام ابن العربى صريح ، والصريح لا يجوز صرفه عن معناه ، ولا التعلل بأن قائله لعله أراد به معنى يعلمه ، لأنه لا معنى له إلا ما هو نص فيه . وقد بنى ابن العربى كلامه على حديث خلق النخلة من فضلة طين آدم ، لكن لم يبت أن النخلة خلقت من فضلة طينة آدم عليه السلام إلا ما رواه مسرور بن سعيد عن الأوزاعى عن عروة بن رويم عن على عليه السلام مرفوعا و أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم ، الحديث .

ومسرور ، قال ابن حبان : يروى عن الأوزاعى المناكير الكثيرة . وقال العقيلي : هذا الحديث غير محفوظ ، لا يعرف إلا بمسرور . وقال ابن كثير في تفسير سورة مريم : هذا حديث منكر جدا .

قلت : بل هو موضوع ، كما قال ابن الجوزى فى الموضوعات . وهو من كذبات مسرور . والإمام الأوزاعى أجل من أن يروى هذا الكلام البارد السخيف الذى يربط بين الإنسان والنخل برباط النسب<sup>(۱)</sup> .

وأنى لأعجب من ابن العربى كيف خفى عليه كذب الحديث عن جهة الكشف ، بعد أن خفى عليه من جهة الصناعة !!

وقد سئل عنه القطب سيدى عبد العزيز الدباغ ، فقال : ليس هو من كلام النبي مَلِيَّاتِهِ . انظر الأبريز .

الواقع أن ابن العربي رحمه الله أتى في هذا الخبر بطامات كبار :

١ – وجود أرض ، تسمى أرض الحقيقة .

٢ – كونها مُخلوقة من قدر السمسمة ، من فضلة طينة آدم .

حكونها أكبر من الدنيا والآخرة ومعهما العرش. وما حوله يعنى الكرسي(¹).

(۱) وقد ورد ما يخافه ، قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن تفادة عن سعيد بن أي الحسن أبني الحسن . قال : إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ، فبقى من طبته بده شيء ، فخنق منه الجراد . فهو جبد من جنود للله ، تبارك وتعالى خلق آدم ، فبقات الأوماد ، في السبب قال : لم يخلق الله بعد آدم شيئا الأ الجراد ، بتي من طبته شيء فخنق منها الجراد ، فيها من الأثراد ، يناقلنان ذلك الحديث المكلوب . مع أبسا سكران أيضا ، وأوضعا أشد نكارة . لتجديده من طبئة آدم عليه السلام ، في عدم دقة لى تحديد الموادد . تعالى بقي بيده من طبئة آدم عليه السلام ، نسلام عدم دقة لى تحديد الطبئ الكافق عليه السلام ،

<sup>(</sup>۱) مع أن ألله تعالى نوه عن كبر العرش وعظمته بقوله سبحانه فو رب العرش العظم ﴾ وقال فى الكرسى ﴿ وسع كرسه السموات والأرض ﴾ ولو كانت أرض الحقيقة موجودة ، كان التنويه بها أمعق ، لأنبا أهل على فدرة الله وسعة ملك . ولا أموى كيف يجرز شخص على ادعاء وجود عالم ، لم يقب عليه دليل . ثم لا يكتفى بدلك ، حتى يدعى أنه أعطم مما عظمه الله فى كانه .

٤ - وقوع المحال العقلى فيها ، وهذه كبرى الطامات ، والعقدة التي لا تجد
 دلاً .

ه – أن هذه الأرض عمتنا أيضا ، قياسا على النخلة !!

يضاف إلى ذلك أن أحداً من كبار الأولياء ، كأنى مدين الغوث وأبى الحسن الشافلي وأبى العباس المرسى والشيخ محمد الحنفى وسيدى على وسيدى عبد العزيز الدباغ وغيرهم ، لم يذكروا خير هذه الأرض العجيبة ولا عرجوا علمه . مع أن ابن العربى صرح بأن الأولياء يدخلونها ، ويزاد على ذلك أن سيدى عبد العزيز الدباغ رضى الله عنه ، صدق قول الجمهور : أن القدرة لا تتعلق بالحال ، وسيأتى كلامه إن شاء الله .

#### - ¥ -

وحكى ابن حزم أقوال الأشعرية ، والمعتزلة وطوائف منهم كالبلخى والنظام وعلى الأسوارى ، فى عدم تعلق القدرة بالمحال . وناقش أقوالهم وفند أدلتهم ، وأورد عليهم إلزامات ، كعادته فى مناظراته .

ثم اختار : أن الله تعالى يقدر على المحال فى العقل ، وعلى اتخاذ الولد ، مع أنه من المحال المطلق ، كما صرح به فى تقسيمه السابق ، فناقض نفسه .

ثم قال : وإن كنا موقنين – بضرورة العقل – بأن الله تعالى لم يفعله قط ، ولا يفعله أبدا وهذا تناقض أيضا ، يهدم حكم العقل ، بجعل المحال ممكنا ، ثم يستدل لعدم وقوعه بضرورة العقل !! وأى عقل يستدل بضرورته بعد هدم أهم أحكامه ؟!!

وقد غفل – مع هذا – عن أمر خطير ، لم يتنبه له . وهو أنه حيث حكم بأن الله تعالى يقدر على فعل المحال ، صار ثبوت العلم والصدق والعدل له ،

 <sup>(</sup>۲) روی الحطیب فی کتاب الکفایة عن أحمد بن أیی الخواری ، قال : حممت حقص بن عباث بقول :
 إذا أخبر الراوی عن نفسه بأمر مستحیل ، سقطت روایته .

من قبيل الجائز ، لا الواجب . ويكون تنزهه عن الولد والجهل والكندب والضم جائزا فى حقه ، لا واجبا . وهذه شناعات بالغة ، ها خطورة شديدة عن عقيدة المسلم . إذ تحمله على اعتقاد جواز لحوق النقص لله ، تعالى عن دلك علوا كبيرا .

والقاعدة عند العلماء : أن جواز الشيء بمنزلة وقوعه .

والذى ورط ابن حزم فى تلك الشناعات: خطأ عنوان المسألة ، كما سبق ق الخطبة . إذ كان السؤال بصيغة: هل يقدر الله على المحال ؟ سبئا خالبا من الأدب . وحسن السؤال نصف العلم ، كما ورد فى حديث عن ابن عمر رضى الله عنهما . رواه الطبرانى فى مكارم الأخلاق ، والبيقى فى الشعب .

هذا مع أن مناط البحت ، إرادة الله لا قدرته .

وأنا أريد بخول الله أن أكشف الحجاب ، عن وجه الصواب . وأفتح الأقفال ، عن غوامض انحال . حتى تظنير للعيان ، لا ينهارى فيها اثنان .

#### - 4 -

هل يريد الله فعل المحال ؟ هذا هو السؤال الصحيح ، والجواب عنه بلفظ : لا أو نعم ، واجب لازم .

ومما لا ريب فيه أن تعلق القدرة ، تابع لتعلق الإرادة . فإذا أراد الله فعل شيء ، تعلقت به قدرته فأوجدته . وإذا لم يرده ، لم تتعلق به القدرة فلا يوجد . قال الله تعالى : ﴿ إِنّما أَمُرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾ . ﴿ إِنّ الله فيكون ﴾ . ﴿ إِنّ الله يَعْمُلُ ما يُريد ﴾ ومما هو مدرك بالضرورة العقلية : أن الله إذا أراد شيئا ، فلا يعوقه عن فعله عائق ، ولا يحجزه عنه حاجز . قال تعالى : ﴿ إِنّ رَبُّك فعالَ لما يريد ﴾ وقال النبي عَيَّكَ : 3 ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ه .

أما المخلوق ، فإنه قد يريد الشيء ولا يفعله . لعجز قدرته عنه ، أو لكـــل أو عائق ، أو خو ذلك .

إذا تمهد هذا ، فالجواب عن السؤال المذكور :

أن الله تعالى لا يريد فعل المحال . لأنه يلزم على فعله أحد أمرين :

إما لحوق النقص لله تعالى ، كما فى الظلم والكذب ونحو ذلك .

وإما العبث ، كما فى الجمع بين النقيضين أو الضدين مثلا .

وكل من النقص ، والعبث ، ممتنع في حقه تعالى .

والدليل من القرآن ، قول الله تعالى : ﴿ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظَلَمُا لَلْمَالَمِن ﴾ .. ﴿ وَمَا اللهِ يَرِيدُ ظَلَمُا لَلْمَالَمِن ﴾ .. ﴿ وَمَا اللهِ يَرِيدُ ظَلَمَ اللَّمَا لَا يَرِيدُ فَعَلَ الظّلَم ، لأنه نقص لا يلبق بكماله . وهكذا كل محال ، فإن الله لا يريده ، لمنافاته كاله سيحانه .

وستأتى آيات ، تفيد هذا المعنى إن شاء الله .

و فى الحديث القدسى الصحيح : • يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى • أى ما أردت فعله . فعبر عن عدم إرادة الظلم ، بتحريمه . على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية .

وقول الله تعالى ﴿ إِن الله على كل شيء قدير ﴾ لا يتناول المحال ، وذلك لأمرين :

أحدهما : أن لفظ شيء موصوف بصفة دل عليها ما تقدم بيانه آنفا . والمعنى : شيء يريد فعله . والمحال لا يريده الله ، فلم تتناوله الآية .

ثانيهما : أن المحال معدوم ، كما هو معلوم . ولذلك يسميه الحكماء والتكلمون و منفيا و وقد اتفقوا على أن المنفى ليس بشيء ، وإن اختلفوا فى الممكن المعدوم . والأصح عند الأشعرية أنه ليس بشيء أيضا لقوله تعالى : 

وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ﴾ .

فلفظ و شيء و في الآية ، لا يصدق على المحال ، ولا يشمله خال .

فإن قيل : ماذا يكون الحال لو أراد الله فعل انحال ؟

قلنا : هذا سؤال باطل فاسد ، يهمل ولا يجاب عنه .

ولِلله تعالى ، لا يجوز فى حقه أن يريد فعل المحال . إذ يلزم عليه – كما سبق – لحوق النقص لله تعالى ، ولحوق النقص له محال .

#### - 1 -

المحال أحد أحكام العقل التى ينبنى عليها دلائل علم النوحيد وبراهينه ولا يكون الاستدلال به إلا باعتباره ممتنع الوجود . وكذلك استعمله القرآن ، فى عاجة المشركين . كما يمر بك فى الآيات التى نتلوها عليك :

وقال الزجاج : هو الولد ، بلغة حضرموت . قال ابن عباس : هذا رد على من قال : اتخذ الله ولدا . وقال الحسن وقتادة : الليمو : المرأة بلغة أهل اليمن . وهذا رد على من زعم أن لله زوجة .

ومعنى من لدنا : من عندنا .

أفادت الآية تعليق اتخاذ الولد ، بإرادة ذلك ، وهو تعليق محال بمثله .

أما استحالة اتخاذ الولد ، فدليلها قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَنْهَى لِلرَّحْمِنِ أَنْ يَتَخَذَّ وَلَدًا ﴾ أى وما يتأتى له اتخاذ الولد ، لأن التوالد ممتنع . والتينى لا يكون إلا فيما هو من جنس المتبنى ، وليس لله تعالى جنس .

فالبنوة والتبنى مستحيلان .

وقوله سبحانه : ﴿ بديعُ السمواتِ والأرضِ أَثَى يكونُ لهولد ولم تكن له صاحة ﴾ . أى كيف يكون له ولد وهذه حاله ؟ أى أن الولد إنما يكون من زوجة ، وهو لا زوجة له . وعبر عن الزوحة بالصاحبة ، للإشارة إلى أنه لا يوجد من يزاوجه . لأن الزوحة تستنزم اعانسة ، ولا مجانس له تعالى .

قال الزمخشرى : في الآية إبطال الولد من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن مبتدع السموات والأرض ، وهى أجسام عظيمة ، لا يستقيم أن يوصف بالولادة . لأنها من صفات الأجسام ، ومخترع الأجسام لا يكون جسما حتى يكون والدا .

والثانى : أن الولادة ، لا تكون إلا بين زوجين ، مِن جنس واحد . وهو تعالى ، متعال عن المجانس .

والثالث: أنه ما من شيء إلا وهو خالفه، والعالم به. ومن كان بهذه الصفة، كان غنيا عن كل شيء. والولد إنما يطلبه المحتاج 1. هـ.

وأما استحالة إرادة الوند ، فقد قدمنا أن الله تعالى لا يريد المحال ، وذلك على وجه الامتناء . لأمرين :

أحدهما : أن إرادته ، تقتضى جواز لحوق النقص لله تعالى .

والآخر : أن القضايا الشرطية ، فى براهين التوحيد ، ومسائل العقيدة ، يجب أن يكون المقدم فيها ممتنعا .

وتلك الآية – أعنى ﴿ لو أردنا أن نتخذ لهوًا لا تخذناه من لدُنًا ﴾ قصد بها الرد على المشركين الذين ادعوا لله الولد أو الزوجة . فهى تنفى ذلك أبلغ نفى ، بأن إرادة ما ادعوه ، مستحيلة فى حقه تعالى . وجاءت جملة ﴿ إن كنا فاعلين ﴾ أى ما كنا فاعلين ، مؤكّدة لذلك النفى البليغ .

واتخاذ الولد أو الزوجة ، من المحال المطلق ، على اصطلاح ابن حزم ، وهو المحال لعينه ، وقد اضطرب فيه . فذكر أن السؤال عنه متفاسد ، لا يستحق الجواب ، وأصاب في ذلك . ثم زعم أن الله يقدر على فعله ، فأخطأ خطأ شيعاً . واستدل لزعمه بهذه الآية ، وبقوله تعالى : ﴿ لُو أَرَادَ الله أَن يَنْحَدُ ولما الاصطفى مما يخلق ما يشاء ﴾ . فكان استدلاله ، أفحش خطأ وأشد شاعة . لأن الآيتين ، قصد بهما امتناع إرادة الولد ، على وجه الاستحالة ، كا بينا آنفا . ولهذا قال ابن عباس : كل شيء في القرآن : أو ، فإنه لا يكون أبعاً . رواه ابن أبي حاتم ، من طريق الضحاك عنه .

فهما تفيدان الرد على المشركين ، وأنهم نسبوا إلى الله ما لا يجوز في حقه أن يريده ، فضلا عن أن يتخذه . لأنه يتضمن نقصا ، يتعالى الله عنه و لهذا ذيلت الآية الأولى بجملة هؤ إن كنا فاعلين ﴾ وذيلت الثانية بعبارة فؤ سبحانه هو الله الواحد القهار ﴾ .

أما لو قبل: إن الآيتين تفيدان إمكان اتخاذ الولد - كما فهم ابن حزم خطأ - لم يكن فيهما إبطال دعوى المشركين. لأنهم - بناء على هذا الفهم السقيم - نسبوا إلى الله ما هو جائز في حقه. ولا ينفع الرد عليهم بأن هذا أم يقع، ولا يقع. لأنه حيث ثبت إمكان اتخاذ الولد، صار وقوعه في حيز الإمكان أيضا. وهذا كاف في عذرهم، وتوجيه دعواه إذ المقرر عند العلماء، كما قدمنا - وهو مركوز في فظرة العقلاء -: أن جواز الشيء بمنزلة وقوعه.

على أن الآيتين مسوقتان – كما ترى – فى معرض إثبات وحدانية الله ، وتنزهه عن الولد ، لا فى معرض إثبات قدرته .

#### تبيسه

الأمر الجائز ، يصح الوصف به ، ويكون حقيتيا وإن لم يقع . وذلك مثل قوله تعالى ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَوْلُهُ سِحانَهُ : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَلَا وَجِهَ ﴾ وقوله سبحانه : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَلَا وَيَعْمَى وَجَهُ رَجَّةً : ﴿ أَصَدَقَ كُلُّمَةً قَالْهَا النَّبِي ﷺ : ﴿ أَصَدَقَ كُلُّمَةً قَالْهَا الشَّاعَرِ كُلَّمَةً لَيْدٍ :

ألا كل شيء ما خلا الله باطل و ويقال لله تعالى : الوارث ، لأنه يرث الأرض ومن عليها . وإن لم يقع إرث الآن . فهل يصح أن يقال له : متخذ الولد ، باعتباره جائزا ، على الرأى الفاسد الذى شذ به ابن حزم عن جماعة المسلمين ؟!! بالضرورة لا يصح ذلك ولا يجوز ، لأنه شرك صريح . نفاه الله في القرآن ، وذم قائله . وما نفى الله - ولا يجوز أن ينفى - أمرا جائزا في حقه ، يمتنع وصفه به جزما .

٢ - ﴿ لُو كَانَ فَيِهِمَا آلْحَةَ إِلَّا اللهُ النَّسَدَةَا ﴾ رتبت الآية فساد السموات والأرض ، على تعدد الآلفة ، باعتباره محالا ، لا يتصور العقل وجوده . ولو كان ممكنا ، لما تم الاستدلال به على نفى الفساد .

\* فع لو كان هؤلاء آغة ما وردوها به وكون الأصنام آلهة محال ،
 فلذلك دخلوا النار مع عابديهم .

٤ - ﴿ وَلُو اتَّبِعُ الْحَقِ أَهُواءَهُمْ لَفُسَدَتُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فَيْنِ ﴾ .

قال الزمخشرى: معناه: ولو كان الله يتبع أهواءهم، ويأمر بالشرك والمعاصى، لما كان إلها. ولما قدر أن يمسك السموات والأرضُ ١. هـ.

ولا شك أن اتباع الحق لأهواء المشركين محال ، لا يريده الله .

ه -- ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدْ فَأَنَا أُولَ الْعَابِدِينَ ﴾ .

قال الزغشرى: معناه: إن كان للرحمن ولد، وثبت ذلك ببرهان توردونه. فأنا أعظم ذلك الولد، وأسبقكم إلى طاعته. كما يعظم الرجل ولد الملك، لعظم أبيه. وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتخيل، للمبالغة فى نفى الولد، والإطناب فيه. وألا يترك لناطق به شبهة، إلا مضمحلة. مع الترجمة عن نفسه، بثبات القدم فى التوحيد. وذلك أنه علق العبادة، بكينونة الولد. وهى محال فى نفسها، فكان المعلق بها عالا مثلها. فهو فى صورة إثبات الكينونة والعبادة ، وفى معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها اهـ

وقال أبو حيان : إن إله العالم ، يجب أن يكون واجب الوجود . وما كان كفلك ، فهو فرد مطلق ، لا يقبل التجزى . والولد عبارة عن أن ينفصل عن الشخص جزء من أجزائه ، فيتولد منه شخص مثله . ولا يكون إلا فيما هو قابل للتجزى . وهذا محال في حقه تعالى . فامتنع إثبات الولد اهـ

٦ ﴿ إِن الذين كَذِّبُوا بآياتنا واستكبروا عنها لاَثَفَتْحُ لهم أبوابُ السماء ولا
 يهخلون الجنة حتى يلج الجملُ في سَمَّ الخياط ﴾ .

سيقت هذه الآية ، لتأليس الكفار من دخول الجنة ، وأنه لاحظ لهم فيها إن لم يؤمنوا . فهي مثل قوله تعالى : ﴿ والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي مجه . ولو كان دخول الجمل ، في سم الحياط ممكنا . لما كان فيها تأليس للكفار ، بل تكون مطمعة لهم في دخول الجنة .

وفيما أوردناه من الآيات ، كفاية فى الدلالة على بطلان كلام ابن حزم ، وفساد استدلاله .

استدل ابن حزم ، لإمكان وقوع المحال العقلى ، بما يراه النائم فى منامه مما لا شك أنه محال فى حال اليقظة ، ممتنع يقينا . قال :

فبالضرورة يدرى كل ذى حس : أن الذى جمل المحال ممكنا فى النوم ، كان قادرا على أن يوجده ممكنا فى اليقظة اهـ

قلت: اشتبه عليه الحال ، فظن ما يراه النائم فى منامه من الأضغاث والغرائب ، محالا عقليا . والواقع : أنه ليس فى المنامات على اختلاف أنواعها ، ما يخرج عن المحال العادى .

والظاهر : أن ابن العربي الحاتمي ، حصل له مثل هذا الاشتباه أيضا حيث ظن ما رآه في أرض السمسمة – إن كان يقظة ، وليس تخيلا – محالا عقليا . مع أنه لم يخرج عن دائرة انحال العادى . لأن من أفراده ما يظن أنه من المحال العقلي . لبعده عن المأنوف ، أو لشنة غربته . فهو من قبيل المُشتَكُك .

واستدل ابن حزم أيضا لرأيه الفاسد ، بما هو أشد فسادا منه . فقال إن الله تعالى حكى قول اليبود : ﴿ عزير ابن الله ﴾ . وقولهم ﴿ إن الله فقير ونحن أغنياء ﴾ . وقولهم ﴿ إن الله فقير ونحن أغنياء ﴾ . وقولهم ﴿ إن الله هو المسبح ابن الله ﴾ وقولهم ﴿ إن الله هو المسبح ابن مريم ﴾ . وهذا كله كذب . قال : فأى حماقة أشنع من قول من قال : إن الله قادر على أن يقول كل ذلك حاكيا ، ولا يقدر أن يقوله من غير أن يضيفه إلى غيره اهد .

وأقول: بل الحساقة الشنعاء، والداهية الدهباء، والمصيبة التي ليس لها دواء، هي تجويز الكذب في حق الله تعالى. وإذا كان الله يلعن الكاذب ويذمه، فكيف يصح أن تجوزه في حقه ؟!

وقد بينًا فيما مر : أن الله لا يريد فعل المحال ، لما يلزم عليه من شناعات وقبائح ، تورط فيها ابن حزم ، سامحه الله وغفر له .

ولقد كنا نجله عن أن يسقط هذه السقطة ، لكن الكمال الله تعالى .

#### - 7 -

روى الترمذى من طريق أنى قبيل عن شُغى بن ماتع عن عبد الله بن عمرو ، قال : خرج علينا رسول الله وقيد ، وفي يده كتابان . فقال و أتدرون ما هذان الكتابان ؟ و فقلنا : لا يا رسول الله ، إلا أن تخبرنا . فقال للذى في يمينه : و هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ، ثم قال للذى في شماله : و هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ، ثم قال رسول الله ، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ، ثم قال رسول الله

#### مالية علي بيديه فنبذهما .

قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب ، وقال الحافظ ابن حجر ، فى فتح البارى : إسناده حسن .

قال العلامة الشيخ أحمد بن المبارك في الإبريز: استشكله بعض الناس ، وظن أن فيه تعلق القدرة بالمستحيل . حيث جمع أسماء أهل الجنة ، في كتاب تحمله يمناه عليه السلام ، وكذا أسماء أهل النار . وقدم سؤالا إلى سبدى عبد العزيز الدباغ ، قال فيه : سيدى قال علماء الكلام : القدرة تتعلق بالممكنات ، دون المستحيل . مع أن في حديث جاء عن المصطفى عيالة : أنه خرج ذات يوم ، وفي يده كتابان ، على أصحابه ، وذكر الحديث . وقال : مع صغر جرم الكتابين ، وكثرة الأسماء . ففي ذلك إيراد الكبير على الصغير ، مع ضعر تكبير الصغير ، ولا تصغير الكبير . وإلا فأى ديوان يحصر أسماء هؤلاء ؟ فهذا أقوى دليل على اضغار ، من إدخال الواسع على الضيق ، لو شاء ذلك . مع بقاء هذا على صغره ، وهذا على كبره .

فأجاب رضى الله عنه ، بأن ما قاله علماء الكلام ، وأهل السنة والجماعة ، هو العقيدة . ولا يمكن أن يكون فى أطوار الولاية ، ولا فى معجزات الرسالة ، ما تحيله العقول . نعم قد يكون فيها ما تقصر عنه العقول ، فإذا أرشدت إلى المعنى المراد ، قبلته وأذعنت له .

والكتابة المذكورة فى هذين الكتابين ، كتابة نظر ، لا كتابة قلم . وذلك أن صاحب البصيرة ، لاسيما سيدنا محمد الله ، إذا توجه قصده إلى شيء بأن ينظره . فإن بصيرته تخرق الحجب التى بينه وبين المنظور إليه ، حتى يبلغ نورها إليه ، ويجيط به . فإذا حصلت صورة المنظور إليه فى البصيرة ، وفرضناها بصيرة كآلة ، فإذ حكمها يتعدى إلى البصر . وتصير القدرة

الحاصلة لها . حاصلة للمصر أيصا . فيرى النصو الصورة مرتسمة له . فيما يقابله .

فإن كان المقابل له حالطاً ، رآها في حالط . وإن كان المقابل له يده ، رآها في يده . وإن كان المقابل له قرطاساً ، رآها في قرطاس .

وعلى هذا يتخرج حديث ، منك في الجنة والنار في عرض هذا الخائص ، لأنه عَلِيْتُهُ ، توجه بيصيرته إليهما ، وهو في صلاة الكسوف . فخرق ذلك إلى بصره ، وكان المقابل له عرض الحائط ، فرأى صورتهما فيه عَلِيْتُهُ .

وعليه أيضا يتخرج حديث الكتابين ، فإنه عليه توجه بيصيرته إلى الجنة . فحصلت صورتها في بصره . وكان المقابل له ، الكتاب الذى في يمينه . فجعل عليه الصلاة والسلام يضر إلى الجنة وسكانها ، في ذلك الجرم الذى في يمينه . فقال « هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وآبائهم وقبائلهم ه تم توجه بيصيرته إلى التار ، فحصلت صورتها في البصر . وكان الجرم المقابل له الكتاب الذى في شماله . فقال « هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وآبائهم وقبائلهم ووإنما سى الصورة الحاصلة في الجرم كتابا ، لمشابهها للكتابة في الدلالة على ما في الحارج . وإنما أضيف الكتاب إلى رب العالمين ، لأن النور الذى هو سبب في حصول الصورة التي عبر عنها الكتاب ، ليس هو من طوق العبد ، ولا من كسبه . وإنما هو مدد رباني ، ونور من عند الله سبحانه . العبد ، ولا من كسبه . وإنما هو مدد رباني ، ونور من عند الله سبحانه . غرج من هذا أن المراد بالكتابة ، الصورة الحاصلة في النظر لا غير . فالحديث من نوع المكتاب ، وهكذا سائر المعجزات والخوارق اه ملخصا .

ل وهو جواب نفيس ، يدل على علو كعب صاحبه ، ودقة نظره ، وصحة إلهامه . وهو مبنى على عالم المثال الذي أثبته الصوفية ، وحققه العلامة الأصولى علاء الدين القونوى في كتاب الإعلام . ونقلت كلامه مع كلام غيره ، في كتاب المحجج البينات .

ويؤيده ما رواه الطبراني بإسناد صحيح من طريق ابن مجاهد عن أبيه عن

ابن عمر : أن النبى عليه المرحم المرحم المسط كفه اليمنى . فقال ٥ بسم الله الرحمن الرحم هذا كتاب من الله الرحمن الرحم بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ٥ ثم بسط كفه اليسرى فقال : ٥ بسم الله الرحمن الرحم إلى أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ٥ فهذا الحديث واضح في أن الكتابة ، كتابة نظر . وأن النبى عليه حين نظر إلى كفه وتحدث ، كان يرى أسماء أهل الجنة وأهل النار تمر أمامه ، وهو يتحدث . يوضح ذلك ويقربه : ما يظهر على شاشة التلفزة ، من كتابة وأشخاص ومناظر ، تمر أمام الحاضرين . وذلك كله واقع ، في دائرة الإمكان .

تنبيه : روى ابن عدى فى الكامل هذا الحديث من طريق عبد الوهاب بن همام أخى عبد الرازق أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، قال : خرج رسول الله عليه ذات يوم ، وفى يده كتابان . بتسمية أهل الجنة ، وتسمية أهل النار ، بأسماتهم وأسماء آبائهم وقبائلهم . قال الذهبى فى الميزان : هو حديث منكر جدا ، ويقتضى أن يكون زنة الكتابين ، عدة قناطير :

قال الحافظ فى اللسان : وليس ما قاله من زنة الكتابين بلازم ، بل هو معجزة عظيمة . وقد أخرج الترمذى لهذا المتن شاهدا .

قلت : كلام الحافظ صواب ، فالحديث معجزة عظيمة ، وما فيه من إشكال ، أزاله القطب الدباغ ببيانه الشافى .

#### - V -

قال بعض العلماء – فى حديث 1 يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى 1 - يؤخذ منه أن الله يقدر على الظلم ، لكن لا يفعله ، فضلا منه وكرما . وبنوا ذلك على أمرين : ١ - تعريف الظلم بأنه وضع الشيء في غير موضعه ، كإثابة الكافر .
 وتعذيب المؤمن .

٢ - مدح الله نفسه بأنه لا يظلم ، والمدح لا يكون إلا بما هو مقدور .
 وهذا خطأ من وجهين :

١ - أنا بينا فيما مر : أن مناط البحث إرادة الله ، لا قدرته . وأن الله لا يريد فعل الخللم ، يريد فعل الخللم ، لأنه ينافى كاله . سواء أكان معناه وضع الشيء فى غير موضعه ، أم النصرف فى ملك الغير بغير إذنه .

٣ - أن المدح معناه في اللغة: الثناء الحسن ، ولم يقيد بمقدور أو غيره . وقد مدح العرب النساء ، وتغزلوا في أوصافهن الحلقية ، ونوعوا في وصف جماض . كما مدحوا النظاء ، وعيون المها . ومدحوا الأزهار والورود ، وتغنوا لجمال الطبيعة . وتمدح كثير منهم ، بأوصافه الحلقية المحمودة . وعلى أسلوبهم جاء القرآن الكريم . فمدح الله ذاته ، بالكمال الواجب له عقلا . ومنه تنزهه عن النقائص التى نفاها عنه ، في مثل قوله تعالى : ﴿ إِن الله لا يظلم الناس شيئا ﴾ . ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ . ﴿ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ﴾ . ﴿ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ﴾ فهذه نقائص ، تمدح الله بنفها عنه ، لأنها تنافى كاله الواجب له . وتغير الأسلوب في ﴿ ما اتخذ الله من ولد ﴾ . أخذ الله ولد إلى المشركين ﴿ اتّخذ الله ولمدا ﴾ .

#### - A -

مما له مناسبة لموضوع هذا البحث: مسألة التكليف بالمحال وهى ذات خلاف ، بين العلماء . فمنعه الماتريدية والمعتزلة والجمهور ، وهو الحق . وجوزه معظم الأشعرية ، ومنهم من منع التكليف بالمحال لذاته ، وجوزه بالمحال العادى . واستدل كل فريق لقوله ، بما يطول جنبه ، وإن كانت أدنة بحورس ضعيفة ، لا تقوم بها حجة . ومن أراد تفصيل الأقوال ، وسنبعاب أدنه . فليطلبها في كتب الأصول .

وغرضى هنا : أن أذكر دليلين من القرآن ، يدلان على المنع .

١ – قوله تعالى ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾

معنى الآية : يريد الله تكليفكم باليسر الذى تحتمنه قدرتكم ، ويدحل في استطاعتكم بدون مشقة . ولا يَريد تكليفكم بالعسر الذي لا تحتملونه .

ولا ريب أن التكليف بالمحال ، هو نهاية العسر ، فلا يريده الله بنص الآبة . وما لا يريده الله ، لا يجوز أن يكون .

وهذا الوجه ، هو المتعين ، في الآية .

أما من قال: معنى يريد: يطلب، فقد أختَّ. لأنه معنى مجازى، والحمل على الحقيقة واجب.

٢ – قوله تعالى ﴿ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ﴾ .

الحرج: الضبق. والمعنى: ما يريد الله ليجعل عليكم من ضيق فيما يكلفكم به . والتكليف بالمحال ، غابة الضيق ، فلا يجوز . لأن الله لا يريده ، وما لا يريده الله ، يحتحيل أن يكون . هذان الدليلان ، لم أر من سبقنى اليما . فالحمد لله على ما ألهم وعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .

تم عشية يوم الاثنين ١٢ رجب سنة ١٣٩٢ بخط مؤلفه أبى الفضل عبد الله ابن محمد بن الصديق عفا الله عنه بمنه .

#### خاتمية

لما أتممت تحرير هذا الجزء، اضعت على رسانة للعض الفصلاء كتبها إلى بعض الإخوان جاء فيها ما نصه : وأما كول قدرة الله تعالى ، لا تتعلق بالمستحيل، فعن خرافات الأشعرية . وتحكمهم على الله تعالى .

ومن أغرب ما رأيته فى الإبريز: إقرار سبدى عبد العزيز هم على هذا . وأخشى أن يكون من زوائد ابن المبارك الذى كان لحمه ودمه أشعريا ، ولو فصد ، لنزل منه بدل الدم آراء الأشعرية المنتذ . وإلا فهو من خطأ كشف الدباغ ولابد . لأن المستحيل إنما يحكه به العفل اعفوق تله تعالى ، على صفة عدودة ، لا يمكنه أن يتعداها . فكب حكم حالقه ؟ إن هذا لعجب !! مع أننا نرى الأولياء – وهم مخلوقون – يتصفون بالمستحيل . ككون الواحد منهم في الشرق والغرب ، في لحظة واحدة . وبذات واحدة . وهكذا في كثير من كراماتهم المقطوع باستحالها في العقول . كدخول الرجل من جرح في بدن كراماتهم المقطوع باستحالها في العقول . كدخول الرجل من جرح في بدن الآخر ، ويسرى مع دمه إلى أن يصل قله . بدون توسيع الجرح ، ولا تصغير الجنة . بل وكل الناس يرى المستحيل أحيانا في الرؤيا . فيرى نفسه داخلا في عين إبرة أو غيط ، بدون تكبير عين الإبرة ، ولا صغر جسه .

ویری نفسه حیا وهو میّت ، ویری نفسه میتا فوق نعش ، وهو حی حامل للنعش ، فی أمثال هذه المستحیلات . وأخبار أهل الجنة ، کلها من قبیل المستحیلات . وهی صادرة من مخلوق ، بحیث ینکح سبعین حوراء فی لحظة واحدة ، إلی غیر ذلك .

وهذا القرآن ، يثبت ذلك أيضا . فإن اتخاذ الولد لله محال عقلا ، ومع ذلك فأخير لو شاء لاتخذه . وهذه المسألة ، هي التي كفروا بها ابن حزم ، وهم الكفرة فى الحقيقة . نعم هناك مستحيل لا تتعلق به القدرة . وهو كون الله تعالى ، يجعل له شريكا فى الملك مثله .

وكان هذا هو الذى قصده من قال : قدرة الله تعالى ، لا تتعلق بانحال فأخذه الجهلة وعمموه فى كل مستحيل . حتى صاروا يحكمون على الله تعالى بن يحكم به على المخلوق اهـ .

والكلام على هذه الجملة ، في مقامات :

#### المقام الأول

اتهام العلامة أحمد بن المبارك ، لم يقم عليه دليل ولا أمارة ، بل هو ثقة عدل فاضل صالح . ليس فى أخبار ترجمته وسيرته . ما يثير شكا فى صدقه وصلاحه ، رحمه الله ورضى عنه .

ثم أهل المغرب أشعرية ، فلابد أن سيدى عبد تعزيز الدباغ رضى الله عنه تلقن العقيدة الأشعرية من أبيه ، أو من العلماء الذين تلقى عنهم مبادئ الدين ، وأحكام الصلاة .

والمغاربة – خصوصا أهل فاس - كان لهم عناية كبيرة بصغرى السنوسى حفظا وشرحا وتفهما . وكان كثير من العوام يخفظونها كما يحفظون الفاتحة ، تبركا بها وبمؤلفها السنوسى الولى الصالح . وفى مفتتحيا تقسيم حكم العقل إلى الواجب والمستحيل والجائز .

#### المقام الثانى

اتبام الأشعرية بالضلال ونتانة الرأى ، اتبام جائر ظالم . وأشد منه جورا وظلما ، أن يقال عنهم : هم الكفرة فى الحقيقة .

والواقع: أنهم من خيار المسلمين وفضلائهم، وتقوا في وجوه المعتزلة وغيرهم من الطوائف الضالة . واعتقدوا ما جاء في السنة من سؤال القبر وعذابه ، والشفاعة ، والصراط ، والحوض ، والميزان ، وخروج عصاة المؤمنين من النار ، وأنه لا يجب على الله صلاح ولا أصلح ، وأنه تعالى منزه عن كل نقص ، موصوف بكل كال . وصرح أبو الحسن الأشعرى في كتاب مقالات الإسلاميين : أنه يصف الله تعالى بما جاء في القرآن وما رواه النفات عن رسول الله علي بلا تكييف ولا تشبيه وما نقل عنه من أقاويل ضالة ، مكذوب عليه ، كا بينه الحافظ ابن عساكر في كتاب و تبيين كذب المفترى ، فيما نسب إلى أبى الحسن الأشعرى وهو مهم نفيس ، ينبغى الوقوف عليه .

نعم . أول متأخرو الأشعرية ، ظواهر الآيات والأحاديث التى جاءت فى الاستواء والعلو والمعية ، مع اعتراف زعمائهم بأن التفويض أسلم وأكمل . والذى دعاهم إلى تأويل تلك الظواهر أسباب :

أحدها : أن المتقدمين كابن المبارك وأحمد والترمذى أولوا ظواهر المعية ، بأنها معية علم ، وذكروا لها شواهد من كلام العرب .

وهذا يؤذن بأن تأويل ما يشكل من الظواهر سائغ . ولا شك أن ظواهر الاستواء والعلو ، مشكل . فتناولوه بالتأويل ، دفعا للإشكال . فتخصيصهم بالذم ، حيف واضح .

ثانيها : أن المنيين للصفات المشكلة ، أسرفوا فى إثباتها ، حتى شبهوا الله يخلقه . فأثبتوا له المكان ، وهو العرش ، وأنه ينزل منه بحركة إلى السماء الدنيا ، وإذا نزل خلا منه العرش . وأنه يقعد على الكرسي لفصل القضاء يوم القيامة ، وبدع مقدار أربع أصابع بجانبه يقعد عليها النبي عصله . إلى غير ذلك من الطامات التي تجدها في كتاب الرد على بشر المريسي للدارمي ، وكتاب التوحيد لابن خزيمة ، وكتاب الأربعين ، لأبي إسماعيل الهروى ، والنونية لابن القيم . وقال الهروى المذكور مغرقا في التشبيه : أنا ألتزم بكل ما ورد في حق الله من العين واليد والرجل والقدم ، ما عدا اللحية والعورة فإنهما لم نرد. وقال ابن تيمية في تقرير الاستواء بالمعنى المعهود :

إن الله تعالى لو شاء لاستوى على جناح بعوضة ، فاستقلت به بقدرته فكيف بعرش عظيم ؟!<sup>(۱)</sup>

 (١) وتكلم ابن القيم في بدائع الفوائد، على الفاضئة بين السماء والأرض، وذكر حجج من نفس الأرض. وقال: قال المفضلون للسماء: يكفى في نفشلها: أن رب العالمين سحانه فيها اهد ص ٢٤

> حديث التفاعة عن أحمد إلى أحمد المصطفى مستده وجاء حديث بإقعاده عن العرش أيضا فلا تُحده أمروا الحديث على وحيه ولا تدخلوا فيه ما يفسده ولا تتكروا أنه قاعد ولا تتكروا أنه يقعده

هده الأبيات رواها أبو محمد محمود بر أبي القالم الدستين في كتابه ه إليات الحد ثم تعالى وأنه فاهد وجالس على عرشه ه وإسلاما هالذ صفته ، في أحمد من عبد الله من كادش ال فر بوصع حديث في نشاساً أن يكن كادش الأبوار : كان علما كذا لا لابت بناء . والدستين من الخلاق ي الإبات عناما بالنسبية والمحميم كا هو ظاهر من عوان كتابه ، والعجب من ابن الغير الذي نقل هذه الأبات عضام باكابا ثابته سند ، وهو بسمي الأشعرية معطلة ، لأبد نقوا عن الله نعالم ، وصف المقعود والجلوس كابا بالنه سندة ، وهو بسمي الأشعرية معطلة ، لأبد نقوا عن الله نعالم ، وصف المقعود والجلوس فيهما على نقد عاملة في تقديد وقال علمه على المتحدث على المتحدث على المتحدث على المتحدث على المتحدث عنه على عرف المتحدث عنه المتحدث به عاملة في نقسر الأله أنه بنقاء صحالي ولا تابعي . وراويه عنه لب بن أبي ملم ، وصاله معروف . ولم يورد في أبه أو حديث نسبة الجلوس أو القدود إلى المتحدث ، وعن السحابة للاسنواء ، جعلوم جلوسا وقعودا بماسة لملغة الشنبية عليهم على المتواثر عن اللبي يحققه ، وعن المتحدث عنا المتحدث عنا الوقوف ، وطول المتحدث المتحدث المتحدث وطول . المتحدث المتحدث المتحدث وطول المتحدث المتحدث المتحدث المتحدث المتحدد عليه . المتحدد عليه . المتحدد عليه . المتحدد عليه . المتحدد المتحدد المتحدد عليه . المتحدد

ونقل الحافظ ابن عبد البر في التمهيد عن مجاهد ، في قول الله تعالى ﴿ وحود بوعثه ناضرة ﴾ . قال : حقيقة ﴿ إلى ربها ناظرة ﴾ قال : تنظر النواب ، وتعقب بقوله : قول مجاهد هذا ، مردود مالسنة النانة ، وأقاويل الصحابة ، وجمهور السلف ، وهو قول عند أهل السنة مهجور ، ومجاهد وإن كان أحد – وهذه شناعات مخزية ، تحاماها الأشعرية بالتأويل السائغ المستمد من كلام العرب فى شعرهم ونترهم . فقاموا بواجب تنزيه الله ، عن التشبيه بخلقه . وهو عمل ، يثابون عليه عند الله تعالى .

لكن المشببة والمجسمة ، لم يعجبهم هذا المسلك من الأشعرية . فناصبوهم العداء ، وسعوا في إذابتهم ، ورموهم بالكفر والضلال . حتى إن الهروى قال في كتابه ذم الكلام : إن ذبائح الأشعرية لا تحل . وكان ابن تبعيه يسعيهم معطلة ، بكسر الطاء المشددة . وكذلك تلعيذه ابن القيم . ويسعيهم المعتزلة : مجبرة ، بضم الميم وسكون الجيم وكسر الموحدة . وما عاداهم أهل الضلال ، إلا لكونهم على الحق .

ثالثها: المحافظة على عقول العامة من أن يتسرب إليها تشبيه أو تجسيم ، إذا سمعوا تلك الظواهر . وقد تسرب ذلك إلى ابن تيمية وأمثاله ، مع ماعندهم من العلم . فما بالك بالعامى الذى ليس عنده من العلم والقواعد ما يحمى عقله وفكره ، من أن ينزلق في هذه المهاوى المهلكة .

ومنذ بضعة أشير ، قال أحد الخطباء فى خطبة الجمعة – وهو يحفظ القرآن فقط –: من لم يعتقد أن الله فى السماء فهو كافر . وحصلت ضجة بين المصلين ، وقال بعض المدرسين يرد عليه : وأنا أقول : من لم يعتقد أن الله معنا فهو كافر . واتصلت بالخطيب وسألته عن ذلك ، فاعترف به ، وأصر عليه ، مستندا إلى أن أبا حنيفة قاله . فانظر كيف وقع ذلك الخطيب العامى فى هذه

القديس في تأويا القرآن، فإن له قولين في تأويل آيين، هما مهجوران عند العلماء ، مرغوب عنها : أحدهما هذا ، والآخر قوله في قول الله عز وحل فؤ عسى أن يبحثك ربك مقاما عمودا كم قال : يوسع له على العرش فيجلب معه ، وهذا قول مخالف للجماعة من الصحابة ومن يعدهم ، فالذي عليه الطماء في تأويل هذه الآية : أن المقام الحمود ، الشفاعة اهد

وأن الفيم غفر الله له ، يستحسن هذا القول الهجور الشاذ ، غافلا عن مخالفته للسنة المتواترة وأقوال الصحابة وعيرهم ، ليله الشديد إلى النشيه والتحسيم ، عثل شيحه ابن تيمية ساعهما الله.

الزلة العظيمة ؟! وأشاعها بين العامة ! مع أن أبا حنيفة لم تصح عنه تنك الكلمة ، لأن راويها عنه كذاب قد يقال : الواجب أن تبقى ظواهر الاسنو ، والعلو والمعية ، كما هي من غير تأويل . ويعتقد معاها من غير تكييف ، ولا تميل .

ونقول : هذا غير متيسر ، لأن التشبيه يسبق إلى الأذهان ، ويطغر عليها . وقد رأينا المتقدمين الذين تمسكوا بظواهر الاستواء والعلو بدون تكييف ولا تشبيه ، كيف صرح بعضهم بأن الله فوق عرشه ، بائن من خلقه ، يفصله عنهم العرش والكرسي والسموات ، وأن له حدا ؟! وهذا هو التثبيه عينه . وكذلك ظواهر المعية ، إذا أبقت على حالها ، لابد أن يتب ب إلى الأذهان تحيز الخالق ، واتحاده مع الخلق . على أن القرآن أرشد إلى تأويل المعية ، بذكر العلم معها . اقرأ الآيات التالية : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلُمُ مَا تُوسِوسُ بِهِ نَفْسُهُ ونحن أقرب إليه من حين الوريد أنه ... ﴿ يَعْلُمُ مَا يُلْجَ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرَجُ مَهَا وما ينول من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينها كنتم ﴾ .. ﴿ أَلُم تَرَ أَنَ اللَّهُ يعلم ما في السمدات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادستهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانها كه ففي هذه الآيات إشارة واضحة إلى أن المعية علمية . وقوله تعالى ﴿ وَنَحْرُ أَقُوبِ إِلَيْهِ مَنْكُمْ وَلَكُنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴾ يراد به ملك الموت وأعوانه ، بدليل قوله سبحانه ﴿ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون 🌢 .

والمقصود أن التأويل ، سلكه كل من السلف والخلف بلا استثناء ، ولم يحتص به الأشعرية .

تنبيه ، قال الإمام ابن دقيق العبد: إن كان التأويل من المجاز البين
 الشائع ، فالحق سلوكه من غير توقف . وإن كان من المجاز البعبد الشاذ ،

فالحق تركه . وإن استوى الأمران ، فالاختلاف فى جوازه ، وعدم جوازه مسألة فقهية اجتبادية ، والأمر فيها ليس بالخطر بالنسبة للفريقين اهـ وهذه قاعدة نفيسة ، يستفاد منها أن التأويل لا يذم ، إلا إذا كان بعيدا شاذا ، ينبو عنه ظاهر اللفظ ، أو ينافيه الأسلوب والسياق . وفيما عدا ذلك فهو دائر بين الوجوب والجواز .

#### المقام الثالث

كشف الدباغ ، مصيب جدا ، لأنه يوافق الواقع الذى لا مرية فيه . حتى إن ابن حزم الذى أجاز تعلق القدرة بانحال ، صرح بأنه لم يقع معجزة لنبى . ولا يمكن أن يقع أبدا . خكم الضرورة العقلية ، كما مر فى كلامه .

ودعوى دخول الولى من جرح فى بلن الآخر ، ويسرى مع دمه ، حتى يسقل إلى قلبه . دون إثباتها خرط القتاد . بل لا يمكن إثباتها ، حتى ينقلب المحقل جائزا . ومن المقرر فى علم الأصول : أن الحبر إذا خالف المعقول ، يقطع بكذبه . ويلاحظ أن الله تعالى اعتبر دخول جسم كبير فى جسم صغير ، ممتنع الوقوع . حيث علق على حصوله دخول الكفار للجنة ، حيث قال سبحانه : ﴿ ولا يَدخلون الجنة حتى يلجّ الجملُ فى سم الحباط ﴾ . وما اعتبره الله تمتنعا ، فهو فى الواقع ممتنع ، لا يمكن وقوعه أبدا بحال . وما سمعنا أن أحدا رأى نفسه فى الرؤيا ، يدخل فى عين إبرة . بل هذا لم يحصل ، ولن يحصل أبدا .

وما يرى فى الرؤيا ، من قبيل عالم المثال . وهى أشياء تنخيلها الروح وهى
سابحة فى الخيال . فالشخص الذى يرى نفسه مبتا ، وهو يحملها يتخيل أنه على
النعش ، والواقع أنه فارغ ليس عليه شىء ، وقد أخبرنى الأستاذ عز الدين عبد
القادر : أنه رأى فى المنام أربعة نعوش ، يحملها الناس إلى المقابر ، وهى متتابعة
بعضها إثر بعض . فسأل عنها ، فقيل له : الأول نعش عزيز المصرى ، والثانى

مصطفى النحاس ، والثالث جمال عبد الناصر ، والرابع عز الدين يعنى نفسه . وبالضرورة كانت النعوش خاوية ، ليس عليها شيء . وإنما هي رموز هؤلاء والأشخاص والعجيب أنهم ماتوا على هذا الترتيب ، وأنا بمصر ، إلا عز الدين فتركته حيا . ووجود الولى في مكانين متباعدين ، صحيح واقع . لكن ليس بجسمه الطبيعي ، بل بجسم مثالى . وهو من باب تعدد الصور الروحانية كا في قضية قضيب البان وغيره . بل في القرآن إشارة إليه في قوله تعالى : ﴿ فتمثل له بشرا سويا ﴾ وقد حررت هذا البحث في كتاب الحجج البينات ، بما فيه كفاية .

ولم يقع المحال العقلى ، كرامة لولى قط . إلا حكاية نقلبا الشعرانى فى الطبقات الكبرى ، وهى باطلة ، بينا بطلابها فى غير هذا الكتاب . وليس فى أخبار الجنة ونعيمها ، ما يخرج عن المحال العادى ولم يثبت فى حديث : أن الرجل فى الجنة ينكح سبعين حوراء فى لحظة واحدة ولو ثبت ، لوجب حمله على الرواية بالمعنى ، حسب فهم الراوى .

أو تأويله بأن ذلك يتم بسرعة غير معتادة . أو خو ذلك من التأويل . ومما تقرر فى علم الأصول : أن الحديث يجب تأويله إذا خالف ظاهره قضية عقلة .

ويحسن أن ننبه على قاعدة ، غفل عنها كثير من الناس . وهي : أنه إذا كان البحث في مسألة عقلية ، كمسألتنا هذه . فيجب أن يكون الاستدلال فيها \_ قبولا وردا - بدليل عقل . كا فعل ابن حزم فإنه استدل لرأيه بدليل عقل ، وإن أخطأ في وجه الاستدلال كما مربيانه . ولا تجوز عاولة نقضها أو إبطالها يحديث يحتمل تأويل لفظه ، أو غلط راويه . ولا بحكايات، يجوز تكذيب رواتها ، أو توهيمهم . ومر آنفا : أن الحبر إذا خالف المعقول ، يقطع بكذبه . وقال ابن الجوزى : ما أحسن قول القائل : إذا رأيت الحديث بياي

المعقول ، أو يخالف المنقول ، أو يناقض الأصول ، فاعلم أنه موضوع . ولا شك أن تكذيب الراوى أو توهيمه ولو كان ثقة ، أهون وأيسر من إبطال قاعدة بنى عليبا علم أصول الدين ، واعتبرها القرآن فى أدلة توحيد الله ، ونفى الولد عنه .

أما قوله تعالى : ﴿ لُو أَردنا أَن نتخذ غُوا لاَخَذَناه من لدنا ﴾ فهو يدل على استحالة اتخاذ الولد ، لاستحالة إرادته . كما مر بيانه بتفصيل ، مع بيان خطأ ابن حزم فى فهم هذه الآية .

وقوله تعالى : ﴿ لو أَراد الله أَن يَتَخَذُ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء ﴾ يفيد استحالة التبنى فى حقه سبحانه ، كاستحالة التوالد .

قال أبو حبان : ﴿ لُو أَراد الله أن يَتخذ ولدا ﴾ تشريفا له وتبنيا ، إذ يستحيل أن يكون ذلك فى حقه تعالى ، بالتوالد المعروف . ﴿ لاصطفى ﴾ أى اختار من مخلوقاته . ﴿ ما يشاء ﴾ ولدا على سبيل التبنى ، ولكنه تعالى لم يشأ ذلك . لقوله : ﴿ وما يَسْفى للرحمن أن يتخذ ولدا ﴾ . وهو عام فى اتخاذ الاصطفاء : ويدل على أن الاتخاذ هو التبنى والاصطفاء : قوله : ﴿ عما يخلق ﴾ أى من التي أنشأها واخترعها اهد كلامه .

وقال أبو السعود : ﴿ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى ﴾ أى لاتخذ ﴿ مَا يَخلق ﴾ أى من جملة ما يخلقه أو من جنس ما يخلقه ﴿ ما يشاء ﴾ أن يتخذه إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوق له تعالى . لامتناع تعدد الواجب ووجوب استناد جميع ما عداه إليه . ومن البين أن اتخاذ الولد منوط بالمماثلة بين المتخذ والمتخذ ، وأن المخلوق لا يماثل خالقه ، حتى يمكن اتخاذه ولدا . فما فرضناه من اتخاذ ولد ، لم يكن اتخاذ ولد ، بل اصطفاء بجمد . وإليه أشير حيث وضع الاصطفاء موضع الاتخاذ الذي تقتضيه الشرطية . تنبيها على استحالة مقدمها ، لاستلزام فرض وقوعه انتفاءه . أى لو أراد الله تعالى أن يتخذ ولدا ، لفعل شيئا ليس هو من اتخاذ الولد فى شىء أصلا ، بل إنما هو اصطفاء عبد . ولا ريب فى أن ما يستلزم فرض وقوعه انتفاءه ، فهو ممتنع قطعا اهـ .

#### المقام الرابع

من كفر ابن حزم ، بنى تكفيره على أنه يلزم من قوله ، جواز اتخاذ الله ولدا ، وجواز نسبة الكذب والظلم إليه تعالى .

وهذا كفر صريح ، لكن الراجع عند علماء الكلام أن لازم القول ، لا يعد قولا . لأنه لم يقصده القائل ، ولا خطر على باله . لاستيلاء الغفلة والنسيان ، على بنى الإنسان .

فتكفير ابن حزم خطأ كبير ، بل غلو وإسراف . ونحن لا نوافق على تكفير مسلم فضلا عن عالم كبير ، كابن حزم له مواقف فى خدمة الإسلام ، وحرصه على اتباع السنة والعمل بها ، مشهور لا ينكر .

لكننا لا نوافقه على كثير من شواذه ، ومنها تكفيره لبعض علماء الكلام . وحملته العنيفة على الأشعرى والباقلانى وأمثالهما .

والرفق خير من العنف ، والإسراع بالتكفير ، أمر خطير ، ووزره كبير . نسأل الله أن يلهمنا الرشد ، ويرزقنا السداد ، ويوفقنا لما فيه رضّاه . .

ملحوظة: ردى لكلام ابن العربى فى وقوع المحال، واعتراضى عليه فى ذلك. لا يغير اعتقادى فيه : أنه من كبار الأولياء والعلماء، وأنه كان سليم العقيدة، متبعا للسنة النبوية. وأن رميه بالحلول والاتحاد، كا زعم ابن تيمية وأشياعه، ليس بصحيح. وأنه برىء من ذلك، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وكلامه فى الفتوحات وغيرها، صريح فى تنزيه البارى عن مشابهة الخلوقات، وعن اتحاده بهم، أو حلوله فيهم، وهو يقضى على الغامض من عباراته. فالذين رموه بالكفر، مخطون، بل آغون. وابن تيمية الذى رماه بالكفر والزندقة ، هو نفسه يعتقد عقيدة كفرية . هى قدم العالم بالنوع ، ويقول فى جراءة غريبة : إن الله لو شاء لاستوى على جناح بعوضة فاستقلت به بقدرته ، فكيف بعرش عظيم ؟!!

والحمد لله رب العالمين .

تم صباح يوم الجمعة ١٣ من ذي القعدة الحرام سنة ١٣٩٢

عبد الله بن محمد بن الصديق